## بدر مولد

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَينًا اللَّهِ الْمِلَّةِ الْحَنِيفِيَّةِ \* وَآنْهَلْنَا مِنْ حُمَيَّا قُولِهِ تَعَالَى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ كُؤُسَاتٍ سَنِيَّةٍ \* وَعَلَّنَا مِنْ آقْدَاحِ خُصُوص قُولِهِ إِكْنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ سَائِغَةُ هَنِيَّـةً \* وَشَرَّفْنَا بِحَبِيبِـهِ المُصْطفَى مِنَ الْجِيلَةِ الْبَشرِيَّةِ \* مُحَمَّدِ نِ الْمَبْعُوثِ بِالدِّينِ الْحَقِّ الْمُؤبَّدِ بِالآبِاتِ الْبَاهِرَاتِ الْعَلِيَّةِ \* فَسُبْحَانَ

مَنْ شَبَّدَ آرْكَانَ دِينِهِ بِالنَّبِيِّ وَاصْحَابِهِ الدِّينَ وَصَفَهُمْ بِقُولِهِ تَعَالَى مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِدَّآءُ عَلَى الْكُقَّارِ رُحَماء بَيْنَهُمْ تَربِهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا بَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ ورَضْوَانًا سِيمَاهُمْ في وُجُوهِمْ مِّنْ اَثْرِ السُّجُودِ \* ذَلِكَ مَثَلُهُمْ في الثَّوْرَيةِ وَمَثَلُهُمْ فَي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعِ آخْرَجَ شَطَّأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظُ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُقَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِر َةً و اَجْرًا عَظِيمًا

\* وَفَضَّلَ مِنْ اَصنْحَابِهِ الْمُجَاهِدِينَ وَذَلِكَ قُوالْهُ تَعَالَى وَفَضَّلَ اللَّهُ المُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ آجْرًا عَظِيمًا \* دَرَجَاتِ مِّنْهُ وَمَعْفِرَةً وَرَحْمَةُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا \* وَفَضَّلَ مِنْهُمُ الشُّهَدَآءَ الْبَدْرِيِّينَ الَّذِينَ بَذَلُو ا لله وَلِلرَّسُولِ نُفُوسَهُمُ الزَّكِيَّةَ وَشَرَّفَهُمْ وَجَعَلَ في قِرَاءَةِ اسْمَائِهِمْ وَالثَّوَسُّلِ بِهِمْ فَوَائِدَ جَلِيَّةً \* رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَنَفَعَنَا بِهِمْ في الدَّارَيْنِ بِبَرِكَتِهِمِ الْعَلِيَّةِ \* وَصنَلَعي اللَّهُ عَلَّى سَيِّدِنَا

## مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا \*

صلوة وتسليم وازكى تحبية

اَلاالْحَمْدُ لِلرَّحْمَنِ بَارِى الْبَرِيَّةِ عَلَى مَا هَدَينَا مِلَّةً خَيْرَ مِلَّةٍ وكرهنا فضالا علينا باحمد نَبِيِّ الْهُدَى مَاحِي الرَّدَى وَالرَّزِيَّةِ رَسُولٌ دَعَى الْكُقّارَ لِلْحَقَّ فَالْأُولَى قَفُوهُ اهْتَدَوا وَالْفُوزَ نَالُوا بِجُمْلَةٍ وَمَنْ مَنَعُوا مِنْهُ فَارْدُوا وَأَهْلِكُوا بانواع تعذيب واصناف نقمة

وَابَّدَهُ بِالْمُعْجِزَاتِ وَبِالْأُولِي هُمُوا شَيَّدُوا دِينَ الْإِلْهِ بِنُصْرَةٍ وَجَادُوا بِامْوَالٍ وَبَاعُوا نُفُوسَهُمْ لِدِينِ الْهُدَى فِي كُلِّ مَوْطن غَزُوةٍ آشِدًا عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ فَضَائِلُهُمْ تَعْلُو عَلَى كُلِّ رُثْبَةٍ وَقَضَلَ مِنْهُمْ آهْلَ حرنبٍ وَصنفة فَهُمْ بَيْنَ انْصَارٍ وَاصْحَابِ هِجْرَةٍ وَشَرَّفَ مِنْهُمْ آهْلَ بَدْرِ اللَّهُ نَا بانواع آلاء وأعْلى مَرِيّة وَفي مَدْحِهِمْ جَاءَ الْكِتَابُ وَسُنَّةً كَفَاهُمْ للهُمْ نَصُّ الْكِتَابِ وَسُنَّةٍ

عَلَيْهِمْ رِضَاءٌ وَالْهَنَا وَعَطِيَّةٌ وَ اوْفَى هَدِيّاتٍ وَ ازْكَى التّحِيّةِ وَصلَى عَلى الْهادِي وَآلِ وَصَحْبِهِ صَلُوةً مَعَ التَّسْلِيمِ رَبُّ الْبَرِيَّةِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلاَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْياءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ \* فَرحِينَ بِمَا آتَبِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اللَّخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَالْأَهُمْ يَحْزَنُونَ \* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَقَضْلُ وَأَنَّ اللَّهَ لَأَبُضِيعُ آجْرَ

المُوْمِنِينْ \* قالَ عُلْمَاءُ السّبر رَحِمَهُمُ اللَّهُ إِنَّ شُهَدآءَ بَدْرِ لَمْ يَقْتُلُوا مِنْهُمْ الآبِضْعَة عَنْشَرَ وَالْبَاقُونَ مَاجُورُونَ مِتْلَهُمْ فَكَانُوا كُلُهُمْ مِصداق هَذِهِ الآبَةِ السَّريفة باالاحاديث الواضيحة والحُجَج الْقَاطِعَةِ وَآمَّا عَدَدُهُمْ فَثَلْثَةً عَشَرَ آوْ ار ْبِعَةُ عَشَرَ اوْ خَمْسَةُ عَشَرَ وَتَلْتُمِأَةٍ اَوْ ثَلْتُمِأَةٍ وَثَلْثُهُ وَسِثُونَ عَلَى اَقُوالِ وَآمًّا مَنَاقِبُهُمْ فَكَثِيرَةٌ وَلَثُورِدْ نُبْدَةً مِنْهَا رَجِآءَ أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِمْ وَإِنْ يَصُبُّ عَلَيْنَا يَنَابِيعَ

نَفَحَاتِهِمْ فَمِنْهَا مَا رَوَى بَعْضُهُمْ آنَّهُ خَرَجَ يُرِيدُ الْحَجَّ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَرَامِ فَكَتَبَ اسْماءَ اهْلِ بَدْرِ في قِرْطَاسِ وَجَعَلَهُ في أَسْكُقّةِ الْبَابِ فَجاآءَتِ اللُّصنُوصُ إلى بَيْتِهِ لِيَأْخُدُوا مَا فِيهِ فَلَمَّا صَعِدُوا اللَّي السَّطْح سَمِعُوا حَدِيثًا وَقَعْقَعَة السلاح فَرَجَعُوا وَآتَوُا اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ فَسَمِعُوا مِثْلَ ذَلِكَ فَتَعَجَّبُوا وَانْكَقُوا حَتَّى جاءَ الرَّجُل مِنَ الْحَجِّ فَجاءَ رَئِيسُ اللُّصُوصِ وَقَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْبِرَنِي مَا صَنَعْتَ في بَيْتِكَ

مِنَ التَّحَقُّظَاتِ قَالَ مَا صَنَعْتُ في بَيْتِي شَيْئًا غَيْرَ آنِّي كَتَبْتُ قُوْلُهُ تَعَالَيَ وَ لاَيَ وُدُهُ حِفْظُهُمَ ا وَهُ وَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمْ \* وَكَتَبْتُ أَسْماءَ أَهْلِ بَدْرِ فَهَذَا مَا جَعَلْتُ في دَارِي فَقَالَ اللَّصُّ كَفَانِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين

مَوْلاي صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَبْرِ الْخَلْق كُلِّهِم رضناءُ رَبِّي عَنْ سَادَاتِنَا الْكُبَرَى مِنْ شُهدا اَرْض بَدْرِعَدَّ رَمْلِ ثَرَى هُمْ جُنْدُ فَضْلٍ وَإِحْسَانٍ وَمَكْرُمَةٍ

هُمْ شَبَّدُوا مِلَّةَ الْمُخْتَارِ مِنْ مُضراً شُمُوسُ دِينِ الْهُدَى بُدُورُ مِلَتِنَا يَا حَبَّدًا الْقُومُ حَقًّا مَا لَهُمْ ثُضَرًا هُمْ شُجَّعُ الْقُلْبِ في حَرْبٍ وَمَعْرِكَةٍ فُهُوذُ حَثْفِ عَلَى الْكُقّارِ وَالْأَمَرَا دَانَتْ لَدَيْهِمْ رِقَابُ الْكُفْرِوَاضْطُرِبَتْ لِصَوْلَةٍ مِنْهُمُ الْأَبْطَالُ وَالْبُصَرَا وَسَلْ خُنَيْنًا وَسَلْ بَدْرًا وَسَلْ الْحُدًا أَنْوَاعَ تَعْذِيبِهِمْ وَالْحَثْفَ كَيْفَ جَرَى هُمُ الرِّجَالُ بَلِّي هُمُ الْجِبَالُ بَلْي كَالدُّهْرِ فِي هِمَّةٍ بَلْ سَادَةٌ كُبَرَى آكرم بهم فِثْيَةً تَمَّتْ فَضَائِلُهُمْ

وَعَمَّ آلائهُمْ لِلْخَلْقِ دُونَ مِرا فَنَسْئَلُ اللَّهَ خَلاَّقَ الْانَامِ بِهِمْ وَالسَّبِّدِ المُصنطفَى أَنْ بَقْضِي الْوَطْرَا وَأَنْ يُنَجِّى مِنْ كُلِّ الْبَلا وَمِنَ الْ آفَاتِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَمِنْ سَقَرَا ثُمَّ الصَّلُوةُ عَلَى هَدَا النَّدِيِّ وآ لٍ وَالصَّحَابَةِ مَا بَدْرُ السَّمَاءِ سَرَى

وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ كَانَ لِي وَلَدُّ مِنْ أَحَبُ الْخُلُقِ إِلِي وَكَانَ ذَا عِقَةٍ وَدِيَانَةٍ احْتَبُ الْخُلُقِ إِلِي وَكَانَ ذَا عِقَةٍ وَدِيَانَةٍ فَقَتَلُهُ إِبْنُ الْوَزِيرِ ظُلْمًا وَعُدُوانًا فَقَتَلُهُ إِبْنُ الْوَزِيرِ ظُلْمًا وَعُدُوانًا فَقَتَلُهُ إِبْنُ الْوَزِيرِ ظُلْمًا وَعُدُوانًا فَطَلَابُتُ ثُارَهُ قَلْمٌ يَأْخُدُهُ لِي آحَدُ فَطَلَابُتُ ثَارَهُ قَلْمٌ يَأْخُدُهُ لِي آحَدُ

فَجَعَلْتُ أَسْأَلُ اللهَ بِأَهْلِ بَدْرِ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَاسْتَجِيرُ بِهِمْ فِي آخْذِ الثّار حَتَّى ضَاقَ صَدْرِي وَآيِسْتُ مِنْ آخْذِ الثَّارِ فَبَيْنَمَا آنَا نَائِمٌ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي إِذْ رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ رِجَالاً فِي هَيْئَةٍ سَنِيَّةٍ وَحَالَةٍ مَرْضِيَّةٍ وَقَائِلاً يَقُولُ هَلُمُّوا يَا اَهْلَ بَدْرِ فَتَقَدَّمُوا كُلُّهُمْ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي سُبْحَانَ اللهِ هَوُلاءِ آهْلُ بَدْرِ فَوَاللهِ لَا تُبَعَثَّهُمْ فَجَعَلْتُ اَسِيرُ خَلْفَهُمْ إلى أنْ وَصنالُوا إلى مَكَانِ مُرْتَفِعِ وَجَلْسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَلَى كُرْسِيً مِّنْ نُورِ وَرَأَيْتُ اَقُوامًا يَدْخُلُونَ

عَلَيْهِمْ وَيَشْكُونَ اللّهِمْ آحْوَالَهُمْ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي مَا لِي لاَاشْكُو مِنْ قَتْل وَلَدِي فَتَقَدَّمْتُ اللهِمْ وَآخْبَرِثُهُمْ بقِصتَتِى فَقَالَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ لاَحُولَ وَ لَاقُوَّةَ إِلاَّبِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَطِيمْ \* ثُمَّ الْتَفَتَ اللي مَنْ كَانَ مَعَهُ وَقَالَ آيُّكُمْ يَأْتِينِي بِخَصْمِ هَذَا فَدُهَبَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ هُنَيَّةٍ إِذَا بِهِ قَدْ اَقْبَلَ وَالْغَرِيمُ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ آنْتَ الَّذِي قَتَلْتَ ابْنَ هَذَا الرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَا حَمَلُكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ ظُلْمًا وَعُدُوانًا فَقَالَ لَهُ إِجْلِسْ عَلَى الأرْضِ فَجَلَسَ

ثُمَّ اعْطَانِي خَنْجَرًا قَالَ هَذَا غَرِيمُكَ فَاقْتُلْهُ كُمَا قَتَلَ وَلَدَكَ فَاخَدْتُهُ وَدَبَحْتُهُ ثُمَّ انْتَبَهْتُ مِنْ نَوْمِي فَلْمَّا اَصْبَحَ الصَّبَاحُ سَمِعْتُ صَيْحَة عَظِيمَة آنَّ ابْنَ الْوَزِيرِ قَدْ أَصنْبَحَ مَذْبُوحًا عَلَى فِرَاشِهِ وَلَمْ يُعْلَمْ قَاتِلُهُ نَفَعَنَا اللهُ بِهِمْ وَيسَائِرِ الصَّحَابَةِ آجْمَعِين \*

لَالِلَهُ اللَّالَّهُ لَالِلَهُ اللَّالَةُ اللَّهُ لَالِلَهُ اللَّهُ لَالِلَهُ اللَّهُ لَالِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدُرَّ سُولُ اللَّه

يَا مَنْ بِهِ حَلَّ الرَّدَى وَمَنْ بِهِمَّ نَكِدَا قُلْ نَادِيًا مُسْتَنْجِدًا يَا اَهْلَ بَدْرِ الشُّهَدَا يَامَنْ بِهِ كَرْبُ وَغَمْ وَجَلَّ خَطْبُ مُدْلَهِمٌ

قُلْ لَاجِئًا وَقَدْ تُؤَمْ بَا آهْلَ بَدْرِ الشُّهَدَا يَا مَنْ بِهِ مُرُّ الْبَلا وَضَاقَ قُلبًا وَاجِلاً قُلْ مُسْرِعًامُهَرُ ولا بَاآهُلَ بَدْرِ الشُّهَدَا يا هَوُلاءِ الْخُلْفَا يَا كَامِلِينَ الشُّرَفَا يَاصَحْبَ طَهَ الْمُصْطَفَى يَااَهْلَ بَدْرِ الشُّهَدَا نِلْتُمْ بِصُحْبَةِ الرَّسُولْ وَغَزْ وِبَدْرِكُلَّ سُولْ وَكُلَّ فَخْرِ لاَ يَزُولْ يَا آهْلَ بَدْرِ الشُّهَدَا فُرْثُمْ بنِعَمٍ وَالْجِنَانْ حَقَّاوَ خَيْرَاتٍ حِسَانْ مَامَسَّهَا إِنْسُ وَجَانْ يَااَهْلَ بَدْرِ الشُّهَدَا سِيمَاكُمُ فِي وَجْهِكُمْ مِنْ طَاعَةٍ لِرَبِّكُمْ سُبْحَانَ مَنْ آنْشَأَكُمْ بَا آهْلَ بَدْرِ الشُّهَدَا عَلاَالْجَمَالُ وَالْبَهَامِنْكُمْ عَلَى آین السُّهَى

وَالْمَدْحُ فِيكُمْ قَدْزَهَى بَاأَهْلَ بَدْرِ الشُّهَدَا إِخْتَصَّكُمْ رَبُّ الْعِبَادْبِكُلِّ خَبْرٍ وَالرَّشَادْ وَالْفَضْلِ فِي بَوْمِ الثَّنَادِ بَاأَهْلَ بَدْرِ الشُّهَدَا اَنْتُمْ لَناحِصْنٌ حَصِينْ مِنْ شَرِّابْلِيسِ اللَّعِينْ وَكُلِّ بَلُورَى السِّنِينْ يَااَهْلَ بَدْرِ الشُّهَدَا بجَاهِكُمْ كُمْ فَرَجٍ وَكُمْ قُتُوحَاتٍ تَجِي لِكْرَبٍ وَحَرَجٍ بَا آهْلَ بَدْرِ الشُّهَدَا يَا رَبَّنَا آتِ الْمُنَا وَاحْلُلْ بَلايَا وَالْعَنَا وَفَرِّحَنَّا بِالْهَنَا بِاهْلِ بَدْرِ الشُّهَدَا بَارَبَّنَاعَنَّااصْرِفَنْ كُلَّ الرَّدَايَا وَالْمِحَنْ وَارْفَعْ مُلِمَّاتِ الزَّمَنْ بِاهْلِ بَدْرِ الشُّهَدَا جِئْنَاكَ حَقًا رَاغِيِينْ وَقَدْ آتَيْنَا طَالِبِينْ

لا تَطْرُدنًا خَائِيِنْ بِأَهْلِ بَدْرِ الشُّهَدَا وَأَنْتُ رَبُّ أَعْظُمُ وَأَنْتُ بَرُّ أَكْرَمُ فَارْحَم لْنَا يَا آرْحَمُ بِاهْلِ بَدْرِ الشُّهَدَا صلَّى اللهي سرَّمَدًا عَلَى الرَّسُولِ آحْمَدًا وَ الآلِ هُمْ نَجْمُ الْهُدَى واَهْلِ بَدْرِ الشُّهَدَا وَحُكِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى آنَّهُ قَالَ اِنْقَطْعَتْ طَرِيقٌ بارْض الْغَرْبِ في بَعْض السِّنِينَ مِنْ سِبَاع ضَارِيَةٍ وَلصنُوصٍ فَمَا يَخْطُو آحَدٌ مِنْ هَذِهِ الطّريقِ الاّهَلَكَ وَلُوْ كَانَ في عَدَدٍ كَثِيرٍ فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ في بَعْض الآبِّامِ إِذْ اَقْبَلَ

رَجُلٌ مِنْهَا وَمَعَهُ تِجَارَةٌ عَظِيمَةٌ وَلَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ عَبْدِهِ وَهُوَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ كَالَّذِي بَثْلُو بَعْضَ اسْمَاءِ فَتَلْقَيْنَاهُ وَقُلْنَا إِنَّ لِهَدَا الرَّجُلِ شَائًا عَظِيمًا وَنَظُرْنَا خَلْفَهُ فَلَمْ نَرَ غَيْرَ عَبْدِهِ فَقَالَ لَهُ وَالدِي سُبْحَانَ اللهِ كَبْفَ سَلِمْتَ بِتِجَارَةٍ وَآنْتَ وَحْدَكَ وَإِنَّ هَذِهِ الطَّرِيقَ مَقْطُوعَة مُنْدُ سِنِينَ مِنَ اللُّصنُوص وَالسِّبَاعِ فَقَالَ اِنِّي دَخَلْتُ هَذِهِ الطّريقَ بِجَيْشِ دَخَلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلَى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ وَلقِيَ بهِ اَعْدَاءَهُ وَنَصرَهُ اللَّهُ بِهِ فَقَالَ لَهُ

وَالِدِي أَيَّ جَيْشٍ اَدْرَكْتَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ آدْرَكْتُ آهْلَ بَدْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَادْخَلْتُهُمْ مَعِيَ فِي هَذِهِ الطّريقِ المُخيفةِ فَمَا كُنْتُ آخَافُ لِصًّا وَلاسَبُعًا فَقَالَ لَهُ وَالدِي سَأَلْتُكَ بِاللَّهِ أَنْ تَكْشِفَ لِي عَنْ قِصَّتِكَ فَقَالَ لَهُ إِعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ إِنِّي كُنْتُ أُمِيرً قُوْمٍ لُصنُوصِ نَقْطَعُ الطَّرِيقَ وَالآتَمُرُّ " بنا قافِلة إلا نَهَبْنَاهَا وَالاتِجَارَةُ الا اَخَدْنَاهَا فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي إِذْ جَاءَتْ جَوَاسِيسْنَا وَ أَخْبَر ُ و نَا أَنَّ فُلائًا النَّاجِر َ خَر َجَ بتِجَارَةٍ عَظِيمَةٍ وَمَا مَعَهُ اللَّا خَمْسَة عَشَرَ رَجُلاً فَلَمَّا سَمِعْنَا ذَلِكَ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَقَتَلْنَا مِنْ اَصْحَابِهِ عَشَرَةَ رِجَالٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا التَّاجِرُ فَقَالَ بَا هَوُ لاءِ مَا حَاجَتُكُمْ وَمَا ثُرِيدُونَ فَقُلْنَا نْرِيدُ أَنْ نَأْخُدُ هَذِهِ الثِّجَارَةَ فَأَنْجُ بِمَنْ بَقِيَ مَعَكَ مِنْ آصنْ حَالِكَ قَالَ وَكَيْفَ تَقْدِرُونَ عَلَى وَمَعِى اَهْلُ بَدْرِ فَقُلْنَا نَحْنُ لأنَعْرِفُ أَهْلَ بَدْرِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ أَخَذَ بَثْلُو فِي أَسْمَاءٍ لأَنَعْرِفُهَا فَاخَذَنَا الرُّعْبُ عِنْدَ تِلاوَتِهَا وَانْهَزَمْنَا وَخَرَجَتْ عَلَيْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَسَمِعْنَا

دَكْدَكَـة وَقَعْقَعَـة السلّاح وَاشْتِبَاكِ الرِّمَاحِ وَقَائِلاً يَقُولُ إِسْتَقْبِلُوا اَهْلَ بَدْرِ بِصَبْرِ جَمِيلٍ فَنَظَرْتُ رِجَالاً أَيَّ رجَالٍ كَالْعِقْبَانِ عَلَى خُيُولِ تَسْبِقُ الرِّيحَ فَاحَاطُوا بِنَا فَلَمَّا عَايَنْتُ دَلِكَ بَادَرْتُ اللَّي صَاحِبِ الثِّجَارَةِ فَقُلْتُ لَـهُ أنَا مُسْتَجِيرٌ بِاللَّهِ وَبِكَ فَقَالَ ثُبُ إِلِّي اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الْفِعَالِ فَتُبْتُ عَلَى يَدَيْهِ وَقَدْ قُتِلَ مِنْ آصنْحَابِي بِعِدَّةِ مَنْ قُتِلَ مِنْ اَصْحَابِهِ ثُمَّ إِنِّي لَمَّا اَرَدتُ الانصراف عنه سَأَلْتُهُ أَنْ يُعَلَّمَنِي اسْمَاءَ اهْلِ بَدْرِ فَعَلَمَنِيهَا فَمُنْدُ

عَرَفَتُهَا لَمْ اَحْتَجْ اِلَى خَفَارَةِ اَحَدِ مِنَ الْخَلْق لا فِي الْبَرِّ وَلا فِي الْبَحْرِ وَبِهَا لِخَلْق لا فِي الْبَرِّ وَلا فِي الْبَحْرِ وَبِهَا حِئْتُ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيق كَمَا رَأَيْتَنِي فَكُلُّ مَنْ رَآنِي مِنْ لِصٍّ اَوْ سَبُعِ فَكُلُّ مَنْ رَآنِي مِنْ لِصٍّ اَوْ سَبُعِ حَادَ عَنْ طَرِيقِي قَلِلَهِ الْحَمْدُ\*

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى النَّهِيِّ مُحَمَّدٍ مُنْجِي الْخَلائِقِ مِنْ جَهَنَّمَ فِي غَد مُنْجِي الْخَلائِقِ مِنْ جَهَنَّمَ فِي غَد نَقَحَاتُ رَبِّ الْعَرْش حَقًا تَكْثُرُ فَي مَوْضِعِ اسْمَاءُ بَدْرٍ ثُدْكَرُ فِي مَوْضِعِ اسْمَاءُ بَدْرٍ ثُدْكَرُ بَرَكَاتُهُمْ وَعَطَائُهُمْ وَسَمَاحَةُ بَرَرَكَاتُهُمْ وَعَطَائُهُمْ وَسَمَاحَةً تَثْرَى وَمِنْحَتُهُمْ ثُضِيئُ وتَظْهَرُ تَشْرَى وَمِنْحَتُهُمْ ثُضِيئُ وتَظْهَرُ الْمَائُهُمْ كَهْفُ الْوَرَى وسَلامَةً الْوَرَى وسَلامَةً

مِنْ كُلِّ دَاهِيةٍ وَمِمَّا يَكُدُرُ كُمْ مِنْ خَوَارِق عَادَةٍ وَعَجَائِبٍ مِنْ عِنْدِ ذِكْرِ هِمِي تَجِيئُ وتَصْدُرُ فَلَهُمْ كَمَالاتُ الْعُلِي وَكَرامَة وَمَنَاقِبٌ تَاللَّهِ لالأثحْصَرِ بَا دَاكِرِي اَسْمَائِهِمْ وَتَنَائِهِمْ فُزنُمْ بِخَيْرَاتٍ وَنِعَمٍ تَغْزُرُ بَا حَاضِرُونَ تَوسَّلُوا وَتَشَقَّعُوا بِعُلائِهِمْ فِي كُلِّ شَيْئِ تَظْفَرُ يَا رَبُّ يَا رَحْمَانَنَا نَتُوسَّلُ بالمُصْطَفَى وَبِجَاهِمْ نَسْتَنْصِرُ أوْزِعْ لِنَشْكُرَ نِعْمَةُ انْعَمْتُهَا

فَضْلاً عَلَيْنَا أَنْتَ رَبُّ أَكْبَر ُ وَابْدُلْ وَزِدْ عِلْمًا وَوَقَفْنَا عَلَى عَمَلِ وَلاَتَشْغَلْ بِغَيْرِكَ تَهْجَرُ وَادْفَعْ جَمِيعَ مَضَرَّةٍ وَمُلِمَّةٍ وَآنِلْ جَمِيعَ مَقَاصِدٍ بُسْتَحْضَرُ صلَّى اللَّهُ علَّى النَّبِيِّ وَآلِهِ مَا دَارَ مِرِّيخٌ وَبَدْرٌ يَظْهَرُ

قالَ الشّيْخُ إِبْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلانِي وَي رَحِمَهُ اللهُ إِنَّهُ السِرَ ابْنُ عَمِّ لِي فِي بِلادِ الْمُشْرِكِينَ فَطلب الرُّومُ فِي فِذَائِهِ مَالاً كَثِيرًا فَلَمْ نُطِقْ إعْطَاءَهُ فَذَائِهِ مَالاً كَثِيرًا فَلَمْ نُطِقْ إعْطَاءَهُ فَارْسَلْنَا إِلَيْهِ اَسْمَاءَ اَهْل بَدْر رَضِي

اللهُ عَنْهُمْ فِي قِرْطَاسٍ وَاوْصَابِنَاهُ بحِقْظِهَا وَالثَّوَسُّلِ بِهِمْ فَاطْلَقَهُ اللهُ مِنْ غَيْرِ فِدَاءٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا سَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لَمَّا وَصلَتْ إِلَىَّ تِلْكَ الْوَرَقَةُ التيى فِيهَا الاسْمَاءُ فَعَلْتُ فِيهَا كَمَا آوْصَ بِتَنِي فَاسْتَ شَامُونِي فَ صَارُوا يَتَبَايَعُونَنِي وَكَانَ كُلُّ مَنِ اشْتَرَانِي تُصِيبُهُ مُصِيبَةً فَنُقِصْتُ فِي التَّمَنِ حَتَّى بِاعُونِي بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ فَمَا مَضنى عَلَى مَن اشْتَرَانِي بِذَلِكَ الاَّ ثَلْثَة آيَّامٍ حَتَّى أصيب باعظم مُصيبة فَاخَدَ يُعَدَّبُنِي بِانْوَاعِ الْعَدَابِ ويَقُولُ

لِى آئت سَاحِرٌ وَآنَا لاَآبِيعُكَ بَلْ اتَقرَّبُ بِقَالِكَ لِلصَّلِيبِ فَمَا لَبِثَ الآقلِيلاً حَتَّى رَمَحَتْهُ دَابَّتْهُ فَهَشَمَتْ وَجْهَهُ وَمَاتَ مِنْ حِينِهِ فَاخَذَنِي ابْنُهُ بُعَدُّبُنِي بِانْوَاعِ الْعَدْابِ وَاشْتَهَرَ خَبَرِي بَيْنَ النَّاسِ فَقَالُوا لَـهُ آخِرجُ هَذَا الاسبيرَ مِنْ بَلْدَتِنَا فَابَى إلا قَتْلِى فَمَا مَضنى إلا تُلتّه آيّام حَتّى جَاءَهُمْ خَبِرُ أَنَّ سَفِينَة الْمَلِكِ قَدْ ضَاعَتْ وَكَانَ فِيهَا إِبْنُهُ وَمَالٌ كَثِيرٌ فَلَمَّا بَلْغَ ذَلِكَ الْخَبَرُ إِلْى الرُّومِ آتَوُا الْمَلِكَ وَ اَخْبَرُ وهُ بِجَمِيعِ مَا كَانَ مِنْ شَأْنِي

وَقَالُوا لَهُ مَتَى مَكَتَ هَذَا الْمُسْلِمُ فِي ارْضِنَا هَلَكْنَا وَنَحْنُ لا نَشُكُ انَّهُ مِنْ أوْلادِ الانبياءِ فَارْسَل اللهِ الملكُ وَ اَطْلَقْنِي وَ اعْطَانِي مِائَة دِينَارِ وَجَهَّزَنِي اللَّهِ بِالأَدِي فَهَدْا سَبَبُ خَلاصِي مِنَ الأسْرِخلُصنَا اللَّهُ به من أسر الدُّنُوبِ وَالْخَطَايَا\*

> مُرَادِي بَا مُرَادِي بَا مُرَادِي مُرَادِي اَهْلَ بَدْرِ بَا مُرَادِي

نَسِيمُ تَحِيَّةِ الْمَوْلَى الْعَلِيِّ عَلَى الْعَلِيِّ عَلَى اصْحَابِ طُهُ الْابْطُحِيِّ عَلَى اصْحَابِ طُهُ الْابْطُحِيِّ

خُصنُو صِنَّا اَهْلَ بَدْرِ مِنْ كِرَامٍ خِبَارٌ مِنْ دُويِ الْفَضْلِ الْجَلِيِّ هُمُ الأَبْرَارُ اَعْلَمْ هُدَاةٌ نُفُوسَهُمُوا فَدَوْهَا لِلنَّبِيِّ فَسُبْحَانَ إِلالهِ وَقَدْ بَرَاهُمْ وَ أَوْلاَهُمْ ذُرَى الْمَجْدِ السَّنِيِّ حَوَوا عِزاً وَفَضْلاً ذَا كُمَالٍ بصنُحْبَةِ خَاتِمِ الرُّسُلِ الْبَهِيِّ غَزُوا لِلَّهِ غَزُواتٍ وَأَعْلُوا بِبَدْرِ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعَلِيِّ سُرَاةٌ شُهَدَاءُ اهْلُ ير عُلاةً أهْلُ إِكْرَامِ حَفِيً

فَكُمْ فَرَجِ تَجِيئُ إِذَا ثُوسُلْ بِهِمْ وَالْفَتْحُ فِي حَالٍ سَنِيِّ بِهِمْ نَرْجُو الْآلَهَ لِكَشْفِ ضُرِّ وَنَيْلِ مَطَالِبِ الْقُلْبِ الشَّجِيِّ صَلَوةُ اللَّهِ دَائِمَةً تَفُوحُ عَلَى طُهُ النَّهِيِّ الْهَاشِمِيِّ وَآلٍ وَالصَّحَابَةِ مَا تَوسَّلْ بِاَهْلِ الْبَدْرِ دُو خَوْفٍ جَلِي

وررُوي عن بعض المعاربة قال خررج عن مسافرا في سنوينة كبيرة خرجت مسافرا في سنوينة كبيرة وكان فيها خاق كثير فهاج بنا البحر

وَاشْتَدَّتِ الرِّيحُ وَعَظْمَتِ الأمْوَاجُ حَتَّى اَشْرَفْنَا عَلْى الْغَرْقِ فَكُنَّا بَيْنَ دَاع وَمُتَخْرِّع فَقَالَ لِي بَعْضُ اَصْحَابِي إِنَّ فِي السَّفِينَةِ رَجُلاً مَجُدُوبًا فَهَلْ لَكَ أَنْ تَدْهَبَ اللَّهِ اللَّهِ عَالَيْهِ فَدَهَبْتُ اللهِ فَاذِا هُو نَائِمٌ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي اللِّي هَذَا آرْسَلُونِي لُوْ كَانَ لِهَذَا الْمِسْكِينِ عَقْلٌ مَا نَامَ وَنَحْنُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ثُمَّ وَكَرْثُهُ بِرِجْلِي فَافَاقَ وَهُوَ بَقُولُ بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَيَضْرُ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِي الأرْض وَلافِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمْ \*فَقُلْتُ لَهُ بَا عَبْدَ اللهِ آمَا

تَرَى ما نَحْنُ فِيهِ فَسَكَتَ وَلَمْ يُجِبْنِي فَكُلُمْتُهُ مَرَّةً تَانِيَةً فَقَالَ هَاكَ هَذَا الْقِرْطُاسَ فَاجْعَلْهُ فِي مُقَدَّمِ السَّفِينَةِ وَاشِرْ بِهِ اللِّي الرِّيَاحِ مِنْ حَيْثُ تَأْتِي فَاخَدْتُهُ وَجَعَلْتُهُ كَمَا قَالَ فَكَشَفَ اللهُ عَنْ بَصري فَاذَا رِجَالٌ آخَدُوا بِاطْرَافِ السَّفِينَةِ وَجَرُّوهَا اللهِ الْبَرِّ ورَكَزُوهَا فِي الرَّمْلِ وَقَدْ تَّكَسَّرَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ سُفُنُّ كَثِيرَةٌ غَيْرَ هَذِهِ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جَاءَتْنَا رِيحٌ طَيِّبَةٌ فَاخْرَجْنَا السَّفِينَة مِنَ الرَّمْلِ وَسِرْنَا وَ اللَّذِي كَانَ مَكْثُوبًا فِي الْقِرِ طَاسِ

اسْمَاءُ اهْلِ بَدْرِ فَسِرْنَا نَتْلُو اسْمَاءَهُمْ حَتَّى وَصلْنَا سَالِمِينَ فَهَذِهِ الْكَرَامَاتُ الْغَرِيبَةُ وَالْمَنَاقِبُ الْعَجِيبَةُ اِقْتَبَسُوهَا وَاسْتَمَدُّوهَا مِنْ نُورِ مَنْ هُو اعظمُ الانبياءِ قدرًا واَكْبَرُهُمْ هِمَّةً وَفَحْرًا لو اللهُ مَاخَلُقَ اللهُ خَلْقًا وَ لا فَلَقَ صُبْحًاو َلا فَجْر ً ا \*

> الله الله ما شآء الله لا قــُوَّة الآ بـاللـه

الصُّبْحُ بَدَى مِنْ طَلْعَتِهِ وَاللَّيْلُ دَجَى مِن وَقْرَتِهِ قَاقَ الرُّسُلا فَضْلاً وَعُلاً

آهْدَى السُّبُلا لِدَلالْتِه كَنْنُ الْكَرَمِ مُولِي النِّعَمِ هَادِي الأمم لِشربعتِهِ أزْكَى النَّسَبِ آعْلَى الْحَسَبِ كُلُّ الْعَرَبِ فِي خِدْمَتِهِ سَعَتِ الشَّجَرُ نَطْقَ الحَجَرِ ُ شُقَ الْقَمَرُ بِإِشَارَتِهِ جِبْرِيلُ أتَّى لَيْلَةُ أسْرَى وَالرَّبُّ دَعَى لِحَصْرَتِهِ نَالَ الشّرِفَا وَاللّهُ عَفَا عَمَّا سَلْفًا مِنْ أُمَّتِهِ جَاءَ الْفَرَجُ زَالَ الْحَرَجُ

وَبَدَى النَّهَجُ بِهِ دَايَتِهِ كَمْ أَكْرَمَ نَا بِهُدَى وَسَنَا ويُهَنَّا بِعَطِيَّتِهِ لَـو اللهُ لَمَا خَلْقَ الْكُر مَا رَبُّ وَحَمَى مِنْ نِقْمَتِهِ غَاضَتْ سَاوَة بَحْرُ عَدَاوَة فاض سَمَاوَة بِولادَتِهِ جَالِي الْكُرَبِ نَافِي الْعَطْبِ قاضيى الأرب بسماحته عَالِي الدِّكْرِ سَامِي الْقُدْرِ يَوْمَ الْحَشْرِ بِشَفَاعَتِهِ شَافِي الْعِلْلِ مَاحِي الزَّلْلِ

مُنْجِى الرسُّلِ بِشَهَادَتِهِ جَلَّ الْقَخْرُ حَلَّ النَّصْرُ فُلُّ الْكُفْرُ بِشَجَاعَتِهِ وَالْفَصْلُ لَنَا لِتَكَرُّمِ نَا وتعظمنا بجلالته قَمْحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا فَالْعِزْ لْنَا لِإِجَابَتِهِ وَعَلَيْهِ صَلُو أَهُ اللَّهِ وَلا السَّهِ وَلا آلٍ وَعَلْى بَدْرِيَّتِهِ

وَذَكَرَ الشَّيْخُ الدَّارَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ اَنَّهُ اللهُ اَنَّهُ سَمِعَ مِنْ مَشَايِخِ الحَّدِيثِ اَنَّ الدُّعَاءَ مُسْتَجَابُ عِنْدَ ذِكْرِ اَسْمَاءِ اَهْل بَدْر

وَقَالَ مُجَرَّبٌ وَقَالَ غَيْرُهُ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأوْلِيَاءِ لَمْ تَحْصُلُ لَهُ الْوِلاَيَةُ اللَّا بِقِرَاءَةِ اسْمَائِهِمْ وَالثَّوَسُّلِ بِهِمْ فَنَسْأَلُ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِنَبِيِّنَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكَرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَطَلْحَةً وَالْزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الْرَّحْمَنِ وَسَعْدٍ وَسَعِيدٍ وَآبِي عُبَيْدَةً وَالآخْنَس وَالأرْقَعِ وَانَسَةُ وَايَاسٍ وَانَيْسٍ وَايَاسٍ وَانَسِ وَأَبَى وَاسْعَدَ وَاوْسِ وَاوْسِ وَاوْسِ وَبِلالِ وَبُجَيْرٍ وَبَحَّاتٍ وَبَسْبَسَة وَالْبَرَاءِ وَبَشِيرٍ وَبَشْرِ وَتَمِيمِ وَتَمِيمِ وَتَمِيمِ

وَتَقْفٍ وَتَعْلَبَةً وَتَابِتٍ وَتَابِتٍ وَتَابِتٍ وَتَابِتٍ وَتَابِتٍ وَتَعْلَبَهُ وَتَعْلَبَهُ وَجَبْرِ وَجَايِرٍ وَجُبَيْرٍ وَجَايِرٍ وَجَايِرٍ وَجَبَّارٍ وَحَمْزَةَ وَحَاطِبٍ وَحَاطِبٍ وَالْحُصِيْنِ وَالْحَارِثِ وَحَارِثُ الْحَارِثُ وَحُرِيثٍ وَالْحُبَابِ وَحَبِيبٍ وَحَرامٍ وَحَمْزَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ \*

عَلَيْهِمْ رِضَاءٌ وَالْعَطَايَا وَرَحْمَةُ

### وَنِعَمُّ وَآلاءٌ مِنَ الْحَقِّ تَسْرَعُ

وَيِخَالِدٍ وَخَبَابٍ وَخَبَابٍ وَخُنَيْسٍ وَخُرَيْمٍ وَخُولِيٍّ وَخَواتٍ وَخِدَاشٍ وَخِرَاشٍ وَخَارِجَةً وَخَالاًدٍ وَخَالاًدٍ وَخَلاَّدٍ وَخَلاَّدٍ وَخَالِدٍ وَخُلَيْدٍ وَخَلِيفَة وَخُبَيْبٍ وَذِي الشِّمَالَيْنِ وَدُكُوانَ وَرَبِيعَة وَرِبْعِيًّ وَرِفَاعَة وَرَافِع ورَافِع ورَافِع ورَافِع ورَافِع ورَافِع ورَفاعَة ورقاعة ورقاعة وراشيد والربيع وَرُحَيْكَ هُ وَزَيْدٍ وَزَيْدٍ وَزَيْدٍ وَزِيدٍ وزيادٍ وزيادٍ وزيدٍ والسَّائِبِ وَسَالِم وسَبْرَةَ وسِنَان وسُهُمَان وسُهُمَان

وَسُوبَيْطٍ وَسَعْدٍ وَسَعْدٍ وَسَعْدٍ وَسَعْدٍ وسَعْدٍ وسَعْدٍ وسَلْمَة وسَلْمَة وسَلْمَة وسَلَّمَة وَسَالِم وَسَهْلٍ وَسَهْلٍ وَسَهْلٍ وَسَهْلٍ وَسَهْلٍ وَسُهَيْلٍ وَسَعْدٍ وَسَعْدٍ وَسَعْدٍ وَسَعْدٍ وَسَعْدٍ وسيماك وسُفيان وسُراقة وسُراقة وَسُرَاقَة وَسُلَيْمٍ وَسُلَيْمٍ وَسُلَيْمٍ وَسُلَيْمٍ وَسُلَيْمٍ وسَلِيطٍ وسينانٍ وسوادٍ وسوادٍ وَشُجَاعٍ وَشَمَّاسٍ وَشَرِيكٍ وَصنفوانَ وصُه يُب وصد يح وصد في وَالنَّحَّاكِ وَالنَّحَّاكِ وَالنَّحَاكِ وَضَمْرَةً وَطُلَيْبٍ وَالطُّفَيْلِ وَالطُّفَيْلِ وَالطُّفَيْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ \*

# عَلَيْهِمْ تَنَاءٌ وَالْهَنَاءُ وَعِزَّةٌ وَلَهُنَاءُ وَعِزَّةٌ وَنُورٌ وَأَضُواءٌ ثُضِيئُ وَتَلْمَعُ

وَيعَاقِلِ وَعُبَيْدَةً وَعُمَيْرٍ وَعَبْدِاللهِ وَعَبْدِاللهِ وَعَبْدِاللهِ وَعَبْدِاللهِ وَعَبْدِاللهِ وَعَبْدِاللهِ وَعَبْدِاللهِ وَعِبَاضٍ وَعُثْمَانَ وَعُقْبَة وَ عُقْبَةً وَعُكَّاشَةً وَعَامِرٍ وَعَامِرٍ وَعَامِرٍ أَوَعَمْرِو وَعَمْرِو وَعَمْرِو وَعَمْرِو وَعَمْرِو وَعَمْرِو وَعَلَامِرٍ وَعُمَارَةً وَعُويْمٍ وَعَبّادٍ وَعُبَيْدٍ وَعُبَيْدٍ وَعُبَيْدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِاللهِ وَعَبْدِاللهِ وَعَبْدِاللهِ وَعَبْدِاللهِ وَعَبْدِاللهِ وَعَبْدِاللهِ وَعَاصِمٍ وَعَاصِم وَعَاصِم وَعَوْف

وَعُمَيْرٍ وَعُمَيْرٍ وَعُمَيْرٍ وَعُمَارَةَ وَعُبَيْدٍ وَعَبْدِ رَبِّهِ وَعَبْدَة وَعَبْدِاللهِ وَعَبْدِاللهِ وَعَمْرِو وَعَمْرِو وَعَمْرِو وَعَمْرِو وَعَمْرِو وَعَمْرِو وَعَمْرِو وَعَامِرٍ وَعَامِرٍ وَعَامِرٍ وَعَامِرٍ وَعَامِرٍ وَعَائِذٍ وَعَاصِمٍ وَعِصْمَةً وَعُصَيْمَةً وَعَبْس وَعَبّادٍ وَعُبَادَة وَعَبْدِاللّه وَعَبْدِاللَّهِ وَالْعَجْلانِ وَعِنْبَانَ وَعُثْبَةً وَعُثْبَةً

وَعُنْبَةً وَعُقْبَةً وَعُقْبَةً وَعُقْبَةً وَعَدِيً وَعُطْيَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ\*

عَلَيْهِمْ سُرُورُ وَالْفَخَارُ وَتُحْفَةً وَجُودٌ وَإِحْسَانٌ تَزِيدُ وَتَرْفَعُ

وَيغَنَّامٍ وَالْفَاكِهِ وَفَرْوَةَ وَقُدَامَةً وَقَتَادَةً وَقُطْبَةً وَقَيْسٍ وَقَيْسٍ وَقَيْسٍ وَكَعْبٍ وَكَعْبٍ وَلِبْدَةً وَمِهْجَعٍ وَمَالِكٍ وَمَالِكٍ وَمِدْلاج وَمُصنعَبٍ وَمَعْمَرٍ وَمَرْتُدٍ وَالْمِقْدَادِ وَمِسْطَحٍ وَمَسْعُودٍ وَمُحْرِزِ وُمُعَتّب وَمَعْنِ وَمُبَشّرٍ وَمُحَمَّدٍ وَالْمُنْذِرِ وَمَالِكٍ وَمَالِكٍ وَمَعْنِ ومُعَثِّب ومُعَثِّب ومُسعُود ومُعَودً

وَمُعَوِّذٍ وَمُعَاذٍ وَمُعَاذٍ وَمُعَادٍ وَمُعَادٍ وَمُعَادٍ وَمُعَاذٍ وَمَالِكٍ وَمَالِكٍ وَمَالِكٍ وَمَالِكٍ وَمَالِكٍ وَمَسْعُودٍ وَمَسْعُودٍ وَمَسْعُودٍ وَمَسْعُودٍ وَالْمُجَدَّرِ وَمَعْبَدٍ وَمَعْبَدٍ وَمَعْبَدٍ وَمَعْقِلٍ وَالْمُنْذِر لِ وَٱلْمُنْ ذِرِ وَمُحَرَّرٍ وَمُلَيْلٍ وَنَصْرٍ وَالنُّعْمَانِ وَالنُّعْمَانِ وَالنُّعْمَانِ وَالنُّعْمَانِ ل وَالنُّعْمَان وَالنُّعْمَان وَالنُّعْمَان وَالنُّعْمَان وَنُعَيْمَانَ وَنَوْقُلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ\*

عَلَيْهِمْ تَحِيَّاتُ وَقُوزٌ وَمِنَّةً وَقَوْرٌ وَمِنَّةً وَقَوْدٌ وَمِنَّةً وَقَصْلٌ وَإِكْرَامٌ تَحُفُّ وتَسْطَعُ

وَيُواقِدٍ وَوَهُبُولُ وَهُبَالُ وَهُلَالُ وَبَرْبِدَ

وَيَزِيدَ وَيَزِيدَ وَيَزِيدَ وَيَزِيدَ وَيَزِيدَ وَ آبِي سِنَانِ وَ آبِي مَر ثَدٍ وَ آبِي مَخْشِيِّ وَابِي كَبْشَةُ وَابِي سَلْمَةُ وَابِي سَبْرَةً وَابِي حُدَيْفَة وَابِي عَقِيلٍ وَابِي الْهَيْتَمِ وَابِى مُلَيْلٍ وَآبِى لُبَابَة وَآبِى حَنَّة وَابِي حَبَّةُ وَابِي ضَيَّاحٍ وَابِي شَيْخٍ وَابِى دُجَانَة وَابِى طُلْحَة وَابِي الأعْور وابي ايُوب وابي حبيب وَ اللَّهِ قَيْسِ وَ اللَّهِ خَلاَّدٍ وَ اللَّهِ خَارِجَةً وَابِي صِرْمَة وَابِي خُزَيْمَة وَابِي قتَادَةَ وَآبِى دَاوُدَ وَآبِي سَلِيطٍ وَآبِي حَسَن وَأَبِي الْبِسُر وَأَبِي

### مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمْ\*

عَلَيْهِمْ سَلامٌ وَالْهَدَايَا وَبَهْجَةٌ وَالْهَدَايَا وَبَهْجَةٌ وَالْهَدَايَا وَبَهْجَةٌ وَلاَءً مَدَى مَاالشَّمْسُ تَجْرِي وتَطْلَعُ

وَيسَائِرِ الصَّحَابَةِ اجْمَعِينَ رضوانُ اللُّهِ تَعَالَى عَنْهُمْ أَن تَحْفَظْنَا مِنْ جَمِيعِ الْبَلايَا وَالشُّرُورِ \* وَأَنْ ثُورِ ثَنَا بِقَضَاءِ حَاجَاتِنَا الْفَرَحَ وَالسُّرُورَ \* وَأَنْ تَجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ يَوْمَ الْقَضاءِ وَالنُّشُورِ \* وَصلَّى اللَّهُ عَلْى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلْى آلِهِ وصحده وسكم كلما ذكرة

## الدَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَن ذِكْرِهِ الغَافِلُونَ \*

صَلَوةُ الله سَلامُ الله عَلَى طُه رَسُولِ الله صَلَوةُ الله سَلامُ الله عَلَى يَس حَبِيبِ الله

تَوَسَّلْنَابِسْمِ اللَّه وَبِالْهَادِي رَسُولِ اللَّه وَكُلِّ مُجَاهِدٍ لِللهِ وَآهُلِ الْبَدْرِ بَا الله اللهي سلِّم الأمَّة مِنَ الآفاتِ وَالنَّقْمَة وَمِنْ هَمِّ وَمِنْ غُمَّة بِاهْلِ الْبَدْرِيَااللَّه الهي نَجِّنَاوَ اكْشِفْ جَمِيعَ آذِيَّةٍ وَاصْرَفْ مَكَائِيدَ الْعِدَاوَ الْطُفْ بِاهْلِ الْبَدْرِ يَا اللّه الهي نَقِّس الْكُرَبَا عَن الْعَاصِينَ وَالْعَطْبَا وَكُلَّ بَلِيَّةٍ وَوَبَا بِأَهْلِ الْبَدْرِ يَا اللَّه

فَكُمْ مِنْ حِمْيَةٍ حَصلَتْ وكمْ مِنْ ذِلَّةٍ قُصلِتْ وَكُمْ مِّنْ نِعْمَةٍ وَصِلَتْ بِأَهْلِ الْبَدْرِ يَا الله وَكُمْ أَغْنَيْتَ دَاالْعُسْرِ وَكُمْ أَوْلَيْتَ ذَا الْقَقْرِ وَكُمْ عَافَيْتَ ذَا الْوِزْرِ بِالْهِلِ الْبَدْرِ يَا اللَّه لَقَدْضَاقَتْ عَلَى الْقَلْبِ جَمِيعُ الْأَرْضِ مَعْ رَحْبٍ فَانْجِ مِنَ الْبَلاالصَّعْبِ بِاهْلِ الْبَدْرِ يَا اللَّه اتَبْنَا طَالِبِ الرِّقْدِ وَجُلِّ الْخَيْرِ وَالسَّعْدِ فُوسِّعْ مِنْحَة الآبْدِ بِاهْلِ الْبَدْرِ بَا الله فَلا تَرْدُدْ مَعَ الْخَيْبَة بَلِ اجْعَلْنَا عَلَى الطَّيْبَة آيا ذَا الْعِزِّ وَالْهَيْبَةِ بِأَهْلِ الْبَدْرِ يَا الله وَإِنْ تَرْدُدْ فَمَنْ نَاتِي لِنَيْلِ جَمِيعِ حَاجَاتِي آيا جَالِي الْمُلِمَّاتِ بِأَهْلِ الْبَدْرِ يَا الله

الهي اغفر واكرمنا بنيل مطالب منا الله و دَفع مسائة عنا باهل البدر يا الله و دَفع مسائة عنا باهل البدر يا الله الهي انت دو لطف و دُو فضل و دُو عظف و كم من كربة تنفي باهل البدر يا الله وصل على البر بلاحة و لا حصر وصل على النبي البر بلاحة و لا حصر و آل سادة غر و اهل البدر يا الله و آل سادة غر و اهل البدر يا الله

#### تم مناقب اصحاب البدريين

اَحُمْدُ للله مربّ الْعَالَمِينَ الله مرّ صلّ وَسَلّمُ وَسَلّمُ وَسَلّمُ الله مربّ الْعَالَمِينَ الله مربّ ولك سَيّدنا وَمَوْلاً نا مُحَمَّد \* صَلَوة نُنجينا بِهَا مِنْ جَمِيع الْاَهْ وَال وَالْبِلّيَاتِ وَنُسَلّمُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْاَسْقَامِ وَالْبِلّيَاتِ وَنُسَلّمُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْاَسْقَامِ

وَالْآفَات \* وَنَطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السِّيَّاتِ \* وتَغفرُ لَنَا بِهَا جَميعَ الْحُطيئات \* وتَقضى لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَات \* وَتَنْ فَعُنَا بِهَا عَنْدَكُ اَعْلَى الدَّرَجَات \* وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَابَات مِنْ جَمِيعِ الْحَيْرَاتِ فِي الْحَياتِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ \* الله حرك على سيدنا مُحمد وعلى ال سَيّدنا مُحَمّد \* اللّهُ حَرّانًا تَتُوسَلَ اللّهِ كَ باسمك العظيم ﴿ وَبَجَاهُ نبيُّكَ الكربِم \* وَبَالشُّهُدَاء الْبَدْسِ بِينَ \* وَسَائِلِ الصَّحَابَة

اَجْمَعِينَ \* اَنْ تُكفِّي عَنَّا الذُّنُوبَ وَنَسْتُرَ العيبوب وتنحسن الاخلاق وتؤسع الاراق وتشفي الاسقام وتعافي الآلام \* وأنْ تدفع عَنَّا وَعَنْ أَهْلَنَا وَعَنْ أَهْلَ اللَّهُ لَا يُلَّدُنَا وَبَيْنَا هَذَا السُّمَّ النَّاقعَ \* وَالدَّاءَ الْقَامِعَ \* وَالْوَبُاءَ الْقَاطِع \* انْكَ مُجِيبُ سَامِعُ \* اللَّهُ مَّ نُوِّرُ بالعلم قُلُوبَنا واسْتَعْملْ بطَاعَتك أبدانكا وَخَلُّصْ مِنَ الْفَتَنِ أَسْرًا مِنَا وَاشْغُلْ بِالْاعْتِبَامِ أفكارنا واغفركا ماسكف من ذنوبنا

واغهمنا فيما بقي من أعمارنا اللههم لأنوًاخذنًا سُوء أَفْعَالنَا وَلا تَهْلَكُنَا بِخُطَايَانًا \* اللهم النَّا نَسْأُلُكَ أَنْ تُعيذًا مِنْ عَذَابِ الْقَبْسِ وَتُؤْمِنَنَا مِنَ الْفَرْعَ الْأَكْبِر \* وَتُنجِينَا عَنْ دَام الْبُوام \* وَنَسْكَنّنَا الْفَرْدُوْسَ مَنْ دَام الْقَرَار \* بحق سيّدنا مُحمّد صلّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ وَالَّهُ الْأَبْرَامِ \* وَأَصْحَابِهُ الْأَخْيَامِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقه سَيِّدنَا مُحَمَّد وَعَلَى الله وصَحْبِه اجْمَعِينْ \*